## سلسلة الكامل/كتاب رقم 179/

الكامل في أسانير و تصحيح حديث اعرضوا حديثي على القرآن من (9) تسعة طرق عن النبي وبيان سبب وروهه وأن النبي قاله في روايات المجهولين غير معروني العرالة والعلم والثقة

لمؤلفه و / عامر أحمر السيني .. الكتاب مجاني

الكامل في أسانيد وتصحيح حديث اعرضوا حديثي علي القرآن من ( 9 ) تسعة طرق عن النبي وبيان سبب وروده وأن النبي قاله في روايات المجهولين غير معروفي العدالة والعلم والثقة

## المقدمة:

بسم الله وكفي ، وصلاة وسلاما علي عباده الذين اصطفي ، أما بعد :

بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) أول كتاب على الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها بكل من رواها من الصحابة بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلى أضعف الضعيف ، مع الحكم على جميع الأحاديث ، وفيه ( 63,000 / الإصدار الرابع ) ثلاثة وستون ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .

\_ روي البيهقي في معرفة السنن ( 7 ) عن مجد الباقر عن النبي أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسي ، فصعد المنبر فخطب الناس فقال إن الحديث سيفشو عني فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم يخالف القرآن فليس عني . ( حسن لغيره )

\_ وروي الدارقطني في سننه ( 4427 ) عن أبي هريرة عن النبي قال سيأتيكم عني أحاديث مختلفة فما جاءكم موافقا لكتاب الله ولسنتي فهو مني وما جاءكم مخالفا لكتاب الله ولسنتي فليس مني . ( حسن لغيره ) \_ وروي الطبراني في المعجم الكبير ( 13224 ) عن ابن عمر عن النبي قال سئلت اليهود عن موسي فأكثروا وزادوا ونقصوا حتي كفروا وسئلت النصاري عن عيسي فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتي كفروا ، وإنه سيفشو عني أحاديث فما أتاكم من حديثي فاقرءوا كتاب الله واعتبروه فما وافق كتاب الله فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله . ( حسن )

وهو حديث حسن روي عن ابن عمر وأبي هريرة ومجد الباقر وابن عباس وثوبان ، وفيما يلي جمع لأسانيد هذا الحديث وبيان أن له ( 9 ) تسع طرق عن النبي ، بعضها حسن وبعضها ضعفه خفيف ، وبمجموعها يثبت أن الحديث حسن وأن له ولابد أصلا عن النبي .

وإنما يتكلم في هذا الحديث من يتكلم لغياب معناه عنهم ولذهولهم عن تأويله ، مع أن ذلك ميسور بل وورد في نصوص الحديث نفسه ورواياته ما يبين معناه ،

وفي الكتاب السابق لهذا ( الكامل في تواتر حديث أوتيت القرآن ومثله معه من ( 13 ) طريقا مختلفا إلى النبي وذِكر ( 50 ) إماما ممن صححوه مع ذِكر ( 10 ) أوجه عقلية لوجود وحي مرويًّ غير القرآن ) ،

بينت تواتر حديث (أوتيت القرآن ومثله معه) وحديث (لاأعرفن الرجل منكم يأتيه الأمر من أمري فيقول لا أجده في كتاب الله)، فهذا الحديث يبين بيانا صريحا أن في أقوال النبي ما ليس في القرآن وإلا لما صار لهذا الحديث معني أصلا، وبينت من عشرة أوجه عقلية ما يؤكد ذلك.

ثم أتي هذا الحديث الذي فيه أن النبي سمع قوما من اليهود يكذبون علي موسي ، وسمع قوما من النصاري يكذبون علي عيسي ، ونقلوا عن أنبياء الله من طرق مجهولة أمورا مكذوبة ، فقال هذا الحديث الذي معنا .

وبالتالي يمكن الجمع بين الحديثين كلُّ في مكانه ، فأخبر النبي أن ما ينقله عنه الثقات المعروفون بالعدالة والصدق والحفظ فهو وحي كالقرآن ، يؤخذ به ويعمل به سواء بسواء .

ثم جاء القسم الثاني من النقلة والرواة ، وهم المجهولون والمتروكون وغير معروفي العدالة والعلم والثقة والحفظ ، فنقل أحاديث النبي ليست حكرا علي أحد دون أحد ، فأخبر النبي أن ما يخبر به هؤلاء يجب عرضه أولا علي القرآن ، فإن وافقه فلا بأس بقبوله ، وإن خالفه فهو مردود ،

بل وورد في بعض روايات الحديث أن النبي أمر بعرضه لا علي القرآن فقط بل علي القرآن والسنة ، مما يؤكد أن الحديث ورد في مثل هذا .

وفي الحديث نص صريح أن النبي قال هذا بعد أن كذب بعض اليهود والنصاري علي أنبياء الله ، وكثير من نقولاتهم في عدد من الأمور لا أسانيد معروفة لها ، فيخبر النبي أن ما جاء علي شاكلة هذه النقولات يجب عرضه علي القرآن ثم علي ما ثبت عنه فما خالف فمردود ، وقد عمل الأئمة بهذا ، وهذين مثالين لتوضيح المراد :

\_1\_ المثال الأول: ما كان الأعراب يتناقلونه عن النبي ، فيأتي أحدهم إلي قبيلة بعيدة عن مكة أو المدينة فيقول القائل أخبرني النبي أن أترك الصلاة أو أترك الصيام أو أباح لي الزني أو أباح لي السرقة وأمثال هذا ، فللتأكد مما نقله هذا ففيها سفر ومشقة ، بل قد يصل السفر إلي أشهر طويلة ،

فأخبر النبي أنه إن أتاكم آتٍ يخبركم أمثال هذه الأمور فلا تصدقوه فهي مخالفة للقرآن قطعا ، وإن أتاكم بحديث يحثكم علي الصلاة والصيام وهكذا فاقبلوه ولا تكذبوه ، فإن كنت قلته فقد صدق الناقل وزادكم حرصا علي العمل ، وإن لم أكن قلته فلن يضركم شيئا .

\_2\_ المثال الثاني: ما تناقله ورواه عدد من المجهولين غير معروفي العلم والثقة ، كمثال حديث ( إنما الأعمال بالنيات ) وهو حديث ثابت متفق علي صحته ، ومن أصح طرقه محد القرشي عن علقمة الليثي عن عمر عن النبي ، لكن له طرق أخري فيها مجهولون ، لا يعرف من هم ، أو لا يعرف درجتهم من الحفظ والعلم ،

فهؤلاء يتم قبول أحاديثهم وحمل أمرهم على الستر والصدق ، كأن يأتي أحد المجهولين فيرويه عن مجد القرشي ، فالحديث أصلا ثابت عنه ، فلا داعي لتكذيب الرجل ، فإن كان الرجل في الأصل صادقا فحسن جيد ولم نتهم أحدا بكذب ولم نغتب أحدا وحملنا أمر الناس على الستر والصدق ، وإن كان غير ذلك فأيضا لا إشكال ولا ضرر فالحديث ثابت أصلا عن مجد القرشي ، وقِس على هذا في كثير من الأحاديث الثابتة .

\_ بل ويمكن إضافة مثال ثالث لذلك وهم الرواة الضعفاء جدا ، والفرق كبير بين الراوي الكذاب والضعيف جدا ، فإن روي الراوي مثلا ( 100 ) حديث فأخطأ في ( 70 ) منها فهذا راوٍ متروك أو ضعيف جدا ، إلا أن هذا أيضا يعني أنه لم يخطئ في ( 30 ) حديثا منها ،

فيتم التعامل معه أيضا بنحو ما سبق ، بخلاف الكذاب ، فمن كذب وإن في رواية واحدة فهو مطروح كليا ولا يعتبر به في شئ ، ولذا كان الأئمة يروون ويدونون روايات المتروكين ولا يهملونها ويستأنسون بها في عدد من الأمور والمستحبات .

\_ فصار حديث ( أوتيت القرآن ومثله معه ) ثابت متواتر معمول به في روايات الثقات والصدوقين المعروفين بالعدالة والعلم والحفظ .

وصار حديث ( اعرضوا حديثي على القرآن ) حسن مقبول معمول به في روايات المتروكين والمجهولين غير معروفي العلم والحفظ.

وللتنبيه مجملا فالعدالة هي اجتناب الكبائر والفسق هو ارتكاب الكبائر من غير توبة معلومة ، وهذا تعريفها عند جميع الأئمة من أي مذهب كان ، نعم هناك اختلاف في بعض تفاصيلها إلا أن هذا هو المعني العام المجمل لها ، ولا حاجة للدخول في التفصيل ها هنا فإنما نريد العدالة بالمعني العام المجمل .

\_\_ تنبيه: صدرت نسخة جديدة من الكتب السابقة من سلسلة الكامل بتحسين الخط وتكبيره لتيسير القراءة وخاصة علي أجهزة المحمول.

\_\_ أسانيد الحديث بين الحسن والضعيف والضعيف جدا:

فيما يلي يتبين أن الحديث له تسعة طرق عن النبي ، ثلاثة منها حسنة بذاتها وعلي التنزل وعلي مضض يكون ضعفها خفيف جدا ينجبر بأقل المتابعات ، بل ينجبر بمتابعة الثلاثة لبعضهم ، وكفي بهذا أصلا في إثبات الحديث وأن له أصلا عن النبي .

وله ستة طرق ضعيفة ، ومنها طريقة مرسلة صحيحة ثابتة عن مجد الباقر فضعفها خفيف جدا ، وهذه الستة طرق وحدها بضمها إلي بعضها تقوي بعضها وترفع الحديث إلي الحسن ، فكيف بضمها إلي الثلاث طرق السابقة . وله طريق عاشرة ضعيفة جدا إن لم تزد الحديث قوة فلن تضعفه ، وان قيل لا اعتماد عليها في شئ مطلقا فلن تضر الحديث شيئا .

ولا أدري من يحكم على الحديث لا بالترك فقط بل والكذب كيف وصل إليها ، وإن عذرنا بعض الأئمة السابقين الذين لم تصلهم طرق الحديثة مجموعة فضعفوه من طريق ها هنا أو هناك ، فماذا يكون عذر من نظر إلى الطرق كلها بمجموعها ولا يزال يدعي ترك الحديث بل وكذبه!

وقد حاول الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة (حديث 59) والإمام السيوطي في اللآلئ (1 / 195) نفي الكذب أو الترك بذكر عدة طرق للحديث ودفع تكذيب أو ترك بعض الرواة ، وإن كان فاتهم كثير من طرق الحديث إلا أنهما حاولا قدر استطاعتهما رد الكذب والترك عن الحديث وكفي بهذا.

\_\_ توثيق الإمام ابن حبان لبعض المجهولين واتهام بعضهم له بالتساهل:

جاء في القريب أناس يتهمون الإمام ابن حبان بالتساهل وأنه يوثق المجهولين بل ووثق بعض الرواة ويقول عنهم هو نفسه ( لا أعرف من هو ولا من أبوه )! فقالوا هذا تساهل في التوثيق! وما دري هؤلاء أن هذا هو الصحيح المعمول به حتي قبل الإمام ابن حبان في القرون الأولي ، والإمام ابن حبان توفي عام ( 354 ه ).

واتهام الإمام ابن حبان بالتساهل عجيب ، لأنه من المتشددين المتعنتين جدا في جرح الرواة ، بل ويضعف الرواة بالغلطة الواحدة والغلطتين ، حتى قال عنه الإمام الذهبي ( ابن حبان ربما قصب أي جرح - الثقة حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه ) ، نعم هو في تلك الدرجة من التعنت في الجرح ، فكيف يقال عنه متساهل!

وإنما لما كان بعض الرواة غير معروفين لكن لهم أحاديث مروية وأسانيد تناقلها الناس ، فينظر الإمام ابن حبان فيما يروونه ، كالمثال السابق في حديث إنما الأعمال بالنيات ، فإن رووا مثل هذا ونقلوا أسانيد معروفة ثابتة من طرق الثقات ،

فيحمل الإمام ابن حبان أمرهم على الستر والصدق ويذكرهم في كتاب ( الثقات ) ، وإن رووا ما يخالف حديث يخالف حديث الثقات فيذكرهم في كتاب ( المجروحين ) بل ويقول ( يروي ما يخالف حديث الثقات الأثبات ولا يحل الاحتجاج به ) .

فإن قيل لكن هؤلاء في أدني درجات الستر والقبول ، فكيف يذكرهم إذن في كتاب يسميه ( الثقات ) ، أقول الإمام ابن حبان ذكرهم في كتاب الثقات ولم يقل هم ثقات ، والفرق شاسع ، لأن الإمام ابن حبان بيّن في مقدمة كتابه أنه يذكر المقبولين بشكل عام ، أيا كانت درجة قبولهم ،

ثم بعد كل راوٍ يقول فلان ثقة وفلان من أوثق الثقات وفلان ثقة حافظ وفلان صدوق وفلان صدوق محدوق يخطئ وفلان كذا وفلان كذا ، ثم حين يأتي على راو من هؤلاء المستورين يذكرهم فقط دون ذكر عنهم أنهم ثقات أو صدوقون بحيث يعرف القارئ أنهم في أدني درجات الستر ،

فبان بهذا درجة علمه وأدبه مع كثير من الرواة ولم يجترئ علي ترك واتهام عدد من الرواة لمجرد أنهم غير معروفين ، مع التنبه لأنه من المتشددين جدا في الجرح في المجمل وليس هذا مكان التفصيل .

والإمام ابن حبان لم يبتدئ هذه المسألة أصلا ، بل هي مشهورة عمل بها الأئمة من قبله في القرون الأولي ، وإنما هو من (أشهرها) أي جعلها مشهورة ، فمن قبله تجد إماما كالبخاري يذكر رواة في كتابه (التاريخ الكبير) فيقول روي عنه فلان أو روي عن فلان أو روي الحديث الفلاني وهكذا ، ولا يذكر فيه جرحا ، فهو من هذا القبيل ،

وكذلك إمام كأبي حاتم تجد نقولات عنه في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم فيقول فلان روي عن فلان أو روي الحديث الفلاني ولا يذكر فيه جرحا ، فهو من هذا القبيل ،

وغيرهم من الأئمة ، ثم أتي الإمام ابن خزيمة فروي لبعض هؤلاء في ( صحيحه ) لكن لم يشتهر الأمر عنه ، ثم أتي الإمام ابن حبان من بعدهم فلم يكتف بذكر هؤلاء من دون جرح بل أضاف أن أدخلهم في كتاب يجمع المقبولين وسماه ( الثقات ) ،

فظن كثير من الناس أنه ابتدأ هذا الأمر ، وليس كذلك ، بل هو من أشهره وتكلم فيه صريحا ، وهو مصيب فيما فعل رحمه الله وأبان عن علمه بخلاف هؤلاء الأغرار الحدثاء الذين راحوا يتهمون الأئمة بالتساهل ويجرحون نقلة المسلمين من غير داع لذلك .

والأمر أوسع من ذلك بلا شك ، إلا أني أردت الاختصار وتسهيل الأمر ليدركه كل قارئ دون تصعيب الأمر بإدخال القارئ في مدارات حديثية لا تفيده شيئا ها هنا ، فإن أدرك القارئ المراد فكفى .

\_\_ النظر العقلي في وجود وحي غير المدون في القرآن:

وجود وحي نقله الصحابة عن النبي ثم نقله عنهم التابعون والأئمة أمرٌ بسيط لمن نظر فيه ، ارجع الآن بالزمن وافترض أنك تقف مباشرة أمام النبي وهو يصلي ، دعك من الأسانيد والنقل فأنت الآن أمام النبي مباشرة ،

فأخبرنا عن الكيفية التي يصلي بها النبي ، من خمس صلوات في اليوم والليلة ، ومن فرائض ومستحبات وكيفيات لكل صلاة ، هل تجدها في القرآن ؟ لا عاقل يقول بذلك ، لا مسلم ولا حتي قال بها كافر على مر القرون ،

فالسؤال المباشر الآن: من أين عرف النبي هذه الكيفية؟ من أين جاء النبي بهذه الكيفيات لكل صلاة؟ فإن قلت أخبره الله بها، فنقول أين؟! ألست تقول القرآن والقرآن فقط؟! وهنا يبدأ الأمر بالإثبات المباشر أن النبي كان يأتيه وحي غير المدون في القرآن.

ثم الأمر الثاني: ما دام ثبت عقلا أن هناك ( وحي ) خارج القرآن ، فالسؤال إذن من الذي يمنع نقل وحي الله إلى المسلمين ؟ فهل هذا الوحي خاص بالصحابة فقط وممنوع على باقي المسلمين علمه ومعرفته ؟ فإن قلت لا بل الوحي طالما أنزل على النبي فهو واجب البلاغ إلى الأمة كلها فهذه الثانية

ثم الأمر الثالث: إن قلت هناك وحي خارج القرآن في مسألة الصلاة ، فأين الدليل القطعي الدلالة في القرآن أن الوحي خارج القرآن يكون في الصلاة فقط ؟ ما المانع أن يكون هناك وحي خارج القرآن في

الزكاة والحج والصيام والنكاح والمعاملات المالية ووو ؟ فإن لم تأت بدليل قاطع فالوحي خارج القرآن إذن يكون فيما شاء الله وليس أمور الصلاة فقط ، وهذه الثالثة .

ثم الأمر الرابع: إن ثبت أن هناك وحي خارج القرآن في مختلف الأمور فأنت الآن في جيل التابعين بعد الصحابة مباشرة ، دعك الآن من الأسانيد والنقل ، أنت في عهد التابعين وهم يأخذون من الصحابة مباشرة ،

فهل كلما أخبر الصحابي أحدا من التابعين أمرا عن النبي كان التابعي يقول لا أنت كذاب ولم يخبرك النبي بهذا؟ أو يقول لن أصدقك حتى تأتيني بألف رجل من الصحابة يقولون مثل قولك؟ فإن قلت لا بل قول الصحابي حتى ولو على غلبة الظن مقبول فهذه الرابعة .

ثم الأمر الخامس: فإن قلت هناك إذن وحي خارج القرآن لكنه النقل العام الذي يتناقله عموم المسلمين ، فحينها نقول لك إذن أنت تقبل نقل عموم المسلمين ولا تقبل نقول ألوف من الأئمة والتابعين وثقات المسلمين! عوام المسلمين يعرفون الأخبار وينقلون السنن أفضل من الأئمة والتابعين والثقات؟! وهذه الخامسة.

ثم الأمر السادس: نسألك أيضا أي عموم بالضبط؟ فأنت الآن لن أقول تقف تصلي في بلاد مختلفة ، بل في مسجد واحد في بلد واحد وتجد كيفيات مختلفة للصلاة ، وهذه الصلاة التي صلاها النبي أكثر من ( 15,000 ) خمس عشرة ألف مرة في حياته ، فتخيل كم رجلا رآه يصلي ، ومع ذلك فيها خلاف ، فأي هؤلاء العوام بالضبط تقبل نقله ؟! أم نقلٌ والسلام وليكن ما يكون! وهذه السادسة .

ثم الأمر السابع: نسألك من شروط الشهادة أن يكون ناقلها عدلا، فأخبرنا بالضبط كيف عرفت أن العموم الناقل كان عدلا غير فاسق ؟! فإن قلت لابد أن يكون الأكثر منهم على الأقل عدلا غير فاسق، حينها نقول لك تري أن أكثر عوام المسلمين عدلا غير فاسق لكنك ترفض أن تطبق ذلك على ألوف الأئمة والتابعين والثقات! وهذه السابعة.

وللتنبيه مجملا فالعدالة هي اجتناب الكبائر والفسق هو ارتكاب الكبائر من غير توبة معلومة ، وهذا تعريفها عند جميع الأئمة من أي مذهب كان ، نعم هناك اختلاف في بعض تفاصيلها إلا أن هذا هو المعني العام المجمل لها ، ولا حاجة للدخول في التفصيل ها هنا فإنما نريد العدالة بالمعني العام المجمل .

ثم الأمر الثامن: نسألك من شروط النقل حفظ المنقول، وحينها نسألك كيف عرفت مدي حفظ هؤلاء النقلة من العوام؟! فإن قلت أنك لا تستدل بمفردهم، قلنا لك أثبِت إذن أنهم لم يأخذوا القول أو الفعل من بعضهم!

فمعقول جدا أن يقول الواحد منهم قولا ويتناقله عنه ألوف مؤلفة ، فتظن أنت أن الخبر رواه ألوف مؤلفة وإنما كلهم ينقلونه عن نفس الواحد! فهيا أثبِت اختلاف من أخذ عنهم عوام المسلمين النقولات والأفعال! وهذه الثامنة.

ثم الأمر التاسع: نسألك من شروط النقل المعرفة أو الفهم المجمل بالمنقول ، وحينها نسألك إن عوام المسلمين لا يأخذون القرآن نفسه إلا من شيخ أو قارئ ، وأكثرهم لا يقرأ قراءة صحيحة من غير قارئ يتعلمون عنه ،

بل إن قراءات القرآن نفسها متواترة على قراءات معلومة ولا يعرفها أكثر الناس ، بل يقرأ كل منهم بحسب القراءة التي تعلمها عن معلمه ، وهذا في القرآن! ثم أنت تقول نأخذ عنهم كافة الإسلام! فأثبِت أولا معرفة من تنقل عنهم معرفتهم أو فهمهم بالمنقول ثم تكلم! وهذه التاسعة .

ثم الأمر العاشر: نسألك هل أنزل الإسلام عليك اليوم ؟! هل تري أن الصحابة جميعا لا يعرفون الإسلام ، والتابعين جميعا لا يفقهون شيئا عن الإسلام ، والأئمة كلهم لا يدركون شيئا عن الإسلام ، حتى أتى الأحداث الأغرار ليعلموا الناس الإسلام الصحيح ؟

هل تري أن ألوفا حرفيا ألوف من الصحابة والتابعين والأئمة لا يعرفون الإسلام وتتابعوا علي الكذب علي النبي وخفي عليهم جميعا أنهم ينقلون الأوهام والغرر والكذب علي النبي وبالتالي الكذب علي الله ، تري حقا هذا! إن كنت تري ذلك وأنك عرفت ما لا يعرفه الصحابة والتابعون والأئمة جميعا لكان هذا وحده كافيا لبيان خبث طويتك وكشف حقيقة قولك إذ هل الإسلام إلا هؤلاء!

وصدق النبي فيما روي أبو داود في سننه ( 4597 ) عن معاوية عن النبي قال سيخرج من أمتي أقوام تتجاري بهم الأهواء كما يتجاري الكلب بصاحبه ، لا يبقي منه عِرق ولا مفصل إلا دخله . ( صحيح

وروي ابن أبي عاصم في السنة ( 3 ) عن أبي أمامة عن النبي قال ما تحت ظل السماء إله يُعبد من دون الله أعظم عند الله من هوي متَّبع . ( حسن لغيره )

\_ والعجب من بعض الناس ممن يستدلون في هذه الأمور وفي ترك كثير من السنن والأحاديث بأقوال أئمة من الخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم!

فتسأله أتقول بأقوالهم حقا أم تنتقي منها ما يجري علي هواك! فالخوارج إنما لا يقبلون الأحاديث لأنهم من الأصل يكفّرون كثيرا من أصحاب النبي وبالتالي لا يقبلون أقوالهم أصلا لا في الحديث النبوي ولا في غيره فهل تقول بهذا وبالتالي ترد السنن والأحاديث ؟!

والمعتزلة يقولون أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار ، لا يطلقون عليه لفظ كافر لكن في نفس الوقت يقولون بخلوده في النار ، ولهم في أصحاب النبي والروايات كلام ، فهل تقول بقولهم هذا وبالتالي ترد السنن والأحاديث ؟!

أم تقول هناك خلاف وهناك من لا يأخذ بالسنن ثم حين نذهب نبحث في تفصيل هذا الخلاف نجدهم من هؤلاء فأي خلاف بالضبط تعني ؟!

وأذكر نقلا كمثال في مسألة من مسائل الإجماع كرجم الزاني ، والأمثلة كثيرة لكن الكتاب ليس في هذا ، قال ابن حزم في المحلي ( 12 / 169 ) ( اتفقوا كلهم ، حاشا من لا يعتد به بلا خلاف وليس هم عندنا من المسلمين ، فقالوا إن علي الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان الرجم حتي يموتا ) ،

فصار الأئمة يصلون لدرجة القول أن من ينكر أمثال هذه الأمور المتواترة ليسوا من المسلمين أصلا ، فإذا بهؤلاء اليوم يجعلون خلاف هؤلاء الخوارج والمعتزلة وغيرهم خلافا حسنا جميلا سائغا لا بأس به ، فانظر الفرق الشاسع!

\_\_ مسألة إثبات الأحاديث وصحتها عن النبي ثم التوقف فيها أو في تأويلها :

روي الطبراني في المعجم الكبير ( 6163 ) عن سلمان عن النبي قال من كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ بيتا في النار ، ومن رد حديثا عني فليتبوأ بيتا في النار ، ومن رد حديثا بلغه عني فأنا مخاصمه يوم القيامة ، وإذا بلغكم عني حديث ولم تعرفوه فقولوا الله أعلم . ( حسن )

أما من يتبع مقولة باطل وإن كان إسناده كالشمس فلا فائدة في ذِكر الأسانيد لهم ، فالأحاديث النبوية عندهم تحصيل حاصل ، فهم قد أجمعوا أمرهم ويختارون الجواب لأنفسهم مسبقا ، ثم إن أتي حديث يوافق قولهم فيقولون إن الحديث موافق لقولنا ، وإن لم يأت موافقا لهم قالوا لا إشكال فهو باطل وإن كان سنده كالشمس .

وإن التوقف في التأويل وقول لا أعلم ما تأويل الحديث الفلاني أو العلاني أفضل وأسلم وآمن بعشرات المرات من تضعيف حديث بعد ثبوته من جهة النقل ، وأينما جالت خواطر التفكير وكيفيما سارت مراكب التأويل فتضعيف حديث بعد ثبوت نقله شديد البطر كبير الخطر.

وقد فعلتُ ذلك في عدد من كتبي السابقة حين أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور أو أجمع أسانيد بعض الأحاديث ، والخلوص إلى ثبوت الأحاديث في عدد من المسائل ، إلا أني لا أجد للعمل بها مساغا ، فلا أجسر على تضعيف ما ثبت من الأحاديث ولا أجسر على العمل بظاهر بعضها ، فأكل التأويل إلى غيري ولعل ناظراً يجد ما لم أجده ، فأقف عند التصحيح وإثبات أو جمع ما ورد عن النبى ، وأؤخر التأويل لعل عالما يعلمه ، والله وليُّ التوفيق .

وقد روي البخاري في صحيحه ( 5002 ) عن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن قال ( لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه ) ،

وثبت عن عدد من الأئمة أن قالوا عن أنفسهم نحو ذلك في عدد من العلوم ، وإني قد أكون ولا أقولها جازما وإنما أقول قد أكون في مثل ذلك في علوم الحديث والرواة والأسانيد ، وما أصححه وأضعفه فأكاد أكون قتلته بحثا قبل إخراجه للناس ،

وإني قد قضيت حرفيا ما لا يقل ( 40,000 ) أربعين ألف ساعة في الاشتغال بالحديث وعلومه ، فقد مضي لي ما لا يقل عن ( 15 ) خمسة عشر عاما مشتغلا بالحديث إلي هذه الساعة ، وأقضي فيه ما لا يقل عن ( 8 ) ثمان ساعات يوميا ، ومنها نحو خمس سنين أكاد أكون تفرغت له تفرغا تاما ، فلك الحساب ،

حتى لا يظننَّ ظانٌّ أن منال ذلك سهل يسير ليس بشق الأنفس والتكدير ، أو أن ما خرجته من كتب وأجزاء لم يأخذ من الروح والجسد أشياءً وأشياء ،

إلا أني على الوجه الآخر في الفقه شِبه عيالٍ على غيري وليس لي فيه الباع الطويل ، لذا قليلا ما تجدني أقول برأيي في شئ من المسائل الفقهية وإنما أقول بقول الصحابة والتابعين والأئمة والمذاهب ، وإنى على علم بأقوالهم ومذاهبهم ،

فإن أجمعوا فبها ونعمت ، وإن اختلفوا اختلافا صحيحا فبها ونعمت ، وإن اختلفوا اختلافا غير صحيح فالمصيب ذو أجرين والمخطئ ذو أجر ، ولله الحمد .

.....

\_\_ مسألة وجود بضعة أحاديث مختلف فيها بين الصحة والضعف:

قال البعض ما دمنا نأخذ بالسنن فقل لنا إذن لماذا توجد أحاديث مختلف فيها بين الصحة والضعف ، أليس من حفظ السنة أن تصل من طرق تقوم بها الحجة ، والجواب من أربعة أوجه :

\_1\_ الأمر الأول أن الأحاديث المختَلف فيها اختلافا حقيقيا قليلة جدا ، فعند جمع أسانيد كل حديث ، والنظر إليها نظرة شاملة وإبعاد التعصب المذهبي والعقدي تجد الحكم جليا واضحا ،

وأكثر الأحاديث التي يدعي بعض الناس ضعفها تعود إلى هذه الأسباب ، إما جمع غير شامل للأسانيد وإما تعصب مذهبي وعقدي ، وقد فصّلت الأسباب الحديثية التي دعت بعض الناس للتعنت في الحكم على الأحاديث في كتب سابقة فراجعها للمزيد .

\_2\_ الأمر الثاني وهو أن في القرآن آيات مختلف في تفسيرها ، بل وبعضها مختلف في تفسيره علي عشرات الأوجه وليس وجهين أو ثلاثة فقط ، وأشهر ذلك هو الحروف في أوائل السور ( الم ، حم ، عسق ، وغيرها ) ، فهل هذا الاختلاف ينفي أنها من القرآن ، فكذلك السنة ، فالقرآن فيه بضع آيات مختلف في تفسيرها والسنة فيها بضعة أحاديث مختلف في ثبوتها .

\_3\_ الأمر الثالث وهو أن في القرآن آيات معدودة من القرآن لكن لا يجوز القراءة بها في الصلاة ، وهي القراءات المشهورة والمستفيضة والشاذة ، فهي محسوبة قرآنا لثبوت أن النبي قرأ بها ، لكنها لم تصل لدرجة التواتر كباقي القراءات ، علي تفصيل في بعض ذلك ليس هذا مكانه ،

فيُعمل بها فيما سوي ذلك من تفسير وأحكام ، فهل تقول أن هذه الآيات ليست من القرآن لعدم تواترها ؟! والسنة كذلك فهي من هذا القبيل ، أمر بين الأمرين .

\_4\_ الأمر الرابع أن أكثر السنن والأحاديث وخاصة أحاديث الأحكام ليست أحاديث آحاد ، بل أكثرها مشهور ومتواتر ، نعم أكثرها يروي من ستة طرق وعشرة وخمسة عشر وأكثر ، فلا هي أحاديث آحاد حتي يذهب ظان إلي عدم العمل بها وإن كان هذا بحد ذاته خطأ ، إلا أنها أغلقت عليهم هذا الباب فوردت من طرق كثيرة تخرجها عن حد الآحاد وتدخلها في حد المشهور علي الأقل .

والعجب من بعض الناس كلما مر عليهم حديث لا يعجبهم قالوا آحاد فلا يجب العمل به ، وهم من أجهل الناس بالسنن والأسانيد ، وعندما تتبع طرق تلك الأحاديث التي يدعون أنها آحاد تجدها وردت من طرق كثيرة تخرجها قطعا عن كونها آحادا ، فلا أدري أهي كلمة بسيطة هينة عندهم أم كذب متعمد على النبي !

\_\_ الأحاديث الواردة في المسألة :

1\_ روي البيهقي في معرفة السنن ( 7 ) عن محد الباقر عن النبي أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتي كذبوا علي عيسي ، فصعد المنبر فخطب الناس فقال إن الحديث سيفشو عني فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم يخالف القرآن فليس عني . ( حسن لغيره )

2\_ روي الدارقطني في سننه ( 4427 ) عن أبي هريرة عن النبي قال سيأتيكم عني أحاديث مختلفة فما جاءكم موافقا لكتاب الله ولسنتي فهو مني وما جاءكم مخالفا لكتاب الله ولسنتي فليس مني . ( حسن لغيره )

والطبراني في المعجم الكبير ( 13224 ) عن ابن عمر عن النبي قال سئلت اليهود عن موسي فأكثروا وزادوا ونقصوا حتي كفروا وسئلت النصاري عن عيسي فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتي كفروا ، وإنه سيفشو عني أحاديث فما أتاكم من حديثي فاقرءوا كتاب الله واعتبروه فما وافق كتاب الله فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله . ( حسن )

4\_ روي الروياني في مسنده ( 1333 ) عن أبي جعفر الباقر قال بعث النبي إلي رهط من اليهود فسألهم عن موسي فحدثوه حتي تبين له كذبهم عليه ثم قال قوموا ، ثم بعث إلي رهط من النصاري فسألهم عن عيسي فحدثوه حتي تبين له فريتهم عليه ثم قال قوموا ، ثم قال ادعوا لي من يحضرنا من المسلمين ، قالوا أنرسل إلى أهل البادية ؟ قال لا ولكن من بحضرتنا منهم ،

فاجتمعوا إليه ، فقال إني سألت قوما من اليهود عن موسي فحدثوني حتى كذبوا عليه وسألت قوما من النصاري عن عيسي فحدثوني حتى كذبوا عليه ، وإنه سيكثر عليَّ من بعدي كما كثر علي من النصاري عن عيسي فحدثوني حتى كذبوا عليه ، وإنه سيكثر عليَّ من بعدي كما كثر علي من الأنبياء ، فما حُدثتم عني بحديث فاعتبروه بكتاب الله فما وافق كتاب الله فهو من حديثي وإنما هدي الله نبيه بكتابه وما لم يوافق كتاب الله فليس من حديثي . (حسن لغيره)

5\_ روي ابن بطة في الإبانة الكبري ( 74 ) عن ابن عمر عن النبي قال لعل أحدكم متكئ علي أريكته ثم يكذبني ، ما جاءكم عني فاعرضوه علي كتاب الله فإن وافقه فأنا قلته وإن لم يوافقه فلم أقله . ( حسن لغيره )

6\_ روي في مسند الربيع ( 945 ) عن جابر بن زيد عن النبي قال ما من نبي إلا وقد كُذب عليه من بعده ، ألا وسيُكذب علي من كان قبلي ، فما أتاكم عني فاعرضوه علي كتاب الله فما وافقه فهو عني ، وما خالفه فليس عني . ( حسن لغيره )

7\_ روي في مسند الربيع ( 40 ) عن ابن عباس عن النبي قال إنكم ستختلفون من بعدي فما جاءكم عني فاعرضوه علي كتاب الله فما وافقه فعني وما خالفه فليس عني . ( حسن لغيره )

8\_ روي الطبراني في المعجم الكبير ( 1429 ) عن ثوبان عن النبي قال اعرضوا حديثي علي الكتاب فما وافقه فهو مني وأنا قلته . ( حسن لغيره )

\_\_ أسانيد الحديث:

1\_ رواه الهروي في ذم الكلام ( 657 ) عن إسحاق بن إبراهيم الهروي عن زاهر بن أبي الحسن السرخسي عن مجد بن إدريس السامي عن أبي كريب مجد بن العلاء الهمداني عن أبي بكر بن عياش الأسدي عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن علي عن النبي .

وهذا إسناد حسن على الأقل ورجاله ثقات سوي ابن عياش وهو ثقة ربما أخطأ في بضعة أحاديث فقط ، والراوي عنه أبو كريب وهو ثقة حافظ ، وليس في هذه الطبقة من بعد ابن عياش أحد يكني أبا كريب إلا هو ، وقد أعدت النظر مرارا فلم أجد أحدا يكنى أبا سواه وهو ثقة حافظ .

أما أبو بكر بن عياش فثقة ساء حفظه في بضعة أحاديث فأخطأ فيها ، ذكره ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار وقال ( من الحفاظ المتقنين ، وكان يحيي القطان وعلي بن المديني يسيئان الرأي فيه وذلك أنه لما كبر سنه ساء حفظه فكان يهم إذا روي .. ) ،

وقال ابن حنبل ( ثقة ربما غلط ) ، وقال ابن معين ( ثقة ) ، وقال العجلي ( ثقة كان يخطئ بعض الخطأ ) ، وقال ابن سعد ( ثقة صدوق عارف بالحديث إلا أنه كثير الغلط ) ، وقال ابن عدي ( هو في رواياته عن كل من روي لا بأس به ، وذاك أني لم أجد له حديثا منكرا إذا روي عنه ثقة إلا أن يروي عنه ضعيف ،

ولخص ابن حجر حاله في التقريب فقال ( ثقة عابد ، ولما كبر ساء حفظه ، وكتابه صحيح ) ، والرجل ثقة في الأصل ، وليس هو كثير الغلط وإنما هي بعض أخطاء تعد علي أصابع اليد ، والرجل

كان بحرا في الرواية وله أكثر من ( 500 ) إسناد ) ، فمثل هذا إن وقعت في بحر روايته بعضة أخطاء معدودة فلا إشكال ولا عتب عليه ، وليس من شرط الثقة ألا يخطئ أبدا ،

وإن سلمنا جدلا وعلي مضض أن هذا إسناد ضعيف لكان ضعفه من أخف الضعف الذي ينجبر بأقل المتابعات التي تقويه كالحال هنا ، وهذا إسناد جيد جدا للحديث .

2\_ رواه الإمام الشافعي في الأم ( 7 / 363 ) عن أبي يوسف القاضي عن خالد بن أبي كريمة الأصبهاني عن محد الباقر عن النبي .

وهذا إسناد ضعيف لإرساله ورجاله ثقات ، ومرسل لأن مجد الباقر تابعي هاشمي ثقة كثير الحديث معروف ، والإسناد صحيح إليه ، وكفي بهذا الإسناد أصلا لإخراح الحديث من الترك كليا ، بل إن الحديث المرسل كهذا يعمل بع أكثر الأئمة من المالكية والأحناف وبعض الشافعية وغيرهم ، ويكاد يحتج به الكل عند ورود الحديث من طرق ولو ضعيفة كالحال هنا ، فهذا إسناد جيد للحديث .

2\_ رواه الهروي في ذم الكلام ( 656 ) عن محد بن عبد الله الأزدي عن عبد الله بن حمويه السرخسي عن إبراهيم بن خزيم الشاشي عن عبد بن حميد الكشي عن هاشم بن القاسم الليثي عن صالح بن بشير المري عن الحسن البصري عن النبي . وهذا إسناد ضعيف لإرساله ولضعف صالح المري وباقى رجاله ثقات .

وصالح المري أقصي أمره الضعف فقط ، قال أبو أحمد ( ليس بالقوي ) ، واستشهد به الحاكم في المستدرك ، وضعفه ابن معين وابن عدي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والترمذي والنسائي وابن المديني وغيرهم ،

لكن تركه ابن حبان وأبو داود ، ولا أعلم سببا أو حديثا دعاهم لهذا والرجل أقصي أمره سوء الحفظ فقط ، ولخص ابن حجر في التقريب فقال (ضعيف) والذهبي في الكاشف فقال (ضعفوه) ، والرجل ضعيف فقط ، ولم يتفرد بالحديث .

4\_ رواه الطبراني في المعجم الكبير ( 13224 ) عن عليك الرازي عن الزبير بن مجد الرهاوي عن قتادة بن الفضيل الحرشي عن عبد الملك بن عبد ربه الشامي عن الوضين بن عطاء الخزاعي عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن النبي .

وهذا إسناد حسن لا بأس به ورجاله ثقات سوي عبد الملك الشامي والزبير الرهاوي وكلاهما صدوق لا بأس به ، أما عبد الملك الشامي فذكره ابن حبان في الثقات ، وذكره البخاري في التاريخ الكبير من غير جرح ، وذكره مسلم في الكني من غير جرح ، وذكره مسلم في الكني من غير جرح ، وليس له شئ يُنكر عليه وحديثه هذا لم يتفرد به ، فالرجل صدوق أو مستور علي الأقل .

أما الزبير الرهاوي فروي عنه عدد من الأئمة ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وذكره الذهبي في المقتني من غير جرح ، وليس له شئ ينكر عليه ، فالرجل مستور لا بأس به علي الأقل .

5\_ رواه الدارقطني في سننه ( 4427 ) عن عمر بن أحمد بن مهدي عن أحمد بن الحسن الصوفي عن داود بن عمر الضبي عن صالح بن موسي الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع الأسدي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي .

ورواه عن عثمان بن أحمد الدقاق عن مجد بن الحسين الخثعمي عن مجد بن عبيد المحاربي عن صالح بن موسي الطلحي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي . وكلاهما إسناد ضعيف لضعف صالح الطلحي وباقي رجالهما ثقات .

وصالح الطلحي ضعيف فقط وإنما اشتد عليه بعضهم لروايته هذا الحديث ، والرجل لا عتب عليه وقد توبع على الحديث ولم يتفرد به ، وإنما أقصى ما فيه سوء حفظ فقط ،

وقال عنه البزار ( لين الحديث ) ، وقال الجوزجاني ( ضعيف الحديث علي حسنه ) ، وقال ابن عدي ( هو عندي ممن لا يتعمد الكذب ولكن يشبه عليه ويخطئ ) ، وقال أبو حاتم ( ضعيف الحديث ) ، وقال الدارقطني ( ضعيف ) ،

لكن تركه النسائي وابن حبان وابن معين ، ولا أعلم سببا أو حديثا دعاهم لهذا ، والرجل أخطأ في أحاديث من سوء حفظه إلا أنه لم يصل إلي درجة تستدعي تركه ، وقول من ضعفوه أقرب وأصح والرجل ضعيف فقط .

6\_ رواه الدارقطني في سننه ( 4430 ) عن عثمان بن أحمد الدقاق عن حنبل بن إسحاق الشيباني عن جبارة بن المغلس الحماني عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن زيد بن علي الهاشمي عن علي زين العابدين عن النبي .

ورواه عن عثمان بن أحمد الدقاق عن حنبل بن إسحاق الشيباني عن جبارة بن المغلس الحماني عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب عن النبي .

وقال الدارقطني أن الإسناد الثاني وهو الصواب الأول ، أقول هذا ظن بغير بينة ، بل والأكبر من ذلك أن الحديث ثابت عن أبي بكر بن عياش كما سبق في أول إسناد قبل قليل ، ولا داعي من الأصل لتخطئة أحد الإسنادين وتوهيم أحدهما .

وعلي كل ففي كلا الإسنادين جبارة الحماني وأقصي أمره الضعف فقط ، قال ابن نمير (صدوق) وقال (ثقة) ، وقال مسلمة الأندلسي (ثقة إن شاء الله) ، وقال نصرك الكندي (جبارة في الأصل صدوق إلا أن ابن الحماني أفسد عليه كتبه) ،

وقال البخاري (حديثه مضطرب) ، وقال النسائي (ضعيف) ، وقال ابن عدي (له أحاديث عن قوم ثقات ، وفي بعض حديثه ما لا يُتابع عليه ، غير أنه كان لا يتعمد الكذب ، إنما كانت فيه غفلة ، وحديثه مضطرب كما ذكره البخاري) ،

والرجل كان كثير الحديث وله نحو ( 150 ) حديثا ، فمثله إن وقعت بعض الأخطاء في رواياته فلا عتب عليه ، وليس من شرط الثقة أو الصدوق ألا يخطئ أبدا ، والرجل أقصي أمره الضعف فقط ، والرجل لم يتفرد بالحديث وتوبع عليه .

7\_ ذكره الدارقطني في المجروحين ( 1 / 176 ) عن عمر بن حفص القرشي عن عثمان بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن النبي .

وهذا إسناد ضعيف لضعف عثمان الوقاصي وباقي رجاله ثقات ، وعثمان الوقاصي ضعيف فقط وإنما اشتد عليه وهو كما تري لم يتفرد بالحديث ، والرجل لا عتب عليه وهو كما تري لم يتفرد بالحديث لا لفظا ولا معني فلم الشدة عليه وتركه!

والرجل روي له الترمذي في سننه وقال (ليس بالقوي) وصدق الإمام الترمذي في جعله في تلك المرتبة الخفيفة من الضعف ولم يتركه أو يجرحه جرحا شديدا كما فعل غيره ، وذكره أبو زرعة في الضعفاء ، وقال ابن معين (ضعيف) وتركه في رواية ، وروي له البيهقي في سننه وقال (ضعيف) ، واستشهد به الحاكم في المستدرك (6558) ،

لكن تركه الدارقطني وابن المديني وأبو حاتم والبخاري والنسائي وأبو أحمد ، والرجل لا يبلغ تلك الدرجة من الضعف ، ولم يرو إلا كل محتمل في الرواية ، وتوبع علي أكثر حديثه لفظا أو معني ، وإنما اشتد عليه بعضهم لروايته هذا الحديث حتى تركه بعضهم بسببه ،

والرجل إنما روي ما سمع ، حتى إن سلمنا جدلا أنه أخطأ فيه فليس هذا بمنزل له من الضعف إلى الترك ، فكيف وهو لم يتفرد به ، وقول من ضعفوه أقرب وأصح والرجل ضعيف فقط .

أما حفص بن عمر فثقة ، روي عنه عدد من الأئمة كابن جريج وجعفر اليشكري وابن أبي فديك وغيرهم ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وذكره البخاري في التاريخ الكبير من غير جرح ، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل من غير جرح ، وقال ابن عنه حجر في التقريب ( مقبول ) ، فالرجل صدوق أو مستور لا بأس به على الأقل .

8\_ رواه الربيع بن حبيب في مسنده ( 40 ) عن مسلم بن أبي كريمة التميمي عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي . وهذا إسناد حسن لا بأس به ، ورجاله ثقات سوي مسلم التميمي وهو صدوق أو مستور لا بأس به .

أما الربيع بن حبيب العبسي فثقة وما في حديثه من منكرات فممن روي عنه وليس منه هو ، قال أبو أحمد الحاكم (حديث الربيع عن نوفل منكر ، ولكن الحمل فيه عندي علي نوفل لا علي الربيع ، والربيع ثقة ) ، وقال يحيي بن معين ( ثقة ) ،

وقال يعقوب بن شيبة ( ثقة ) ، وقال ابن المديني ( ثقة ) ، وقال المزي ( ثقة ) ، وقال ابن حنبل ( ما أري به بأسا ) ، وقال أبو داود ( ثقة ) ، وذكره ابن شاهين في الثقات ،

إلا أن أبا حاتم وابن حبان وابن حنبل والبخاري قالوا ( منكر الحديث ) وهذه هنا لا تعني التضعيف إن قيلت في الرواة الثقات وإنما تعني أنهم ينفردون ببعض الأحاديث ، وذلك مبسوط في كتب علوم الحديث ،

ومن أمثلة أقوالهم في ذلك قول الإمام السيوطي في الحاوي للفتاوي ( 2 / 136 ) ( .. وإنما أطلق المنكر على حديث القلتين ووصف في الميزان عدة أحاديث في مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرهما من الكتب المعتمدة بأنها منكرة ، بل وفي الصحيحين أيضا ،

وما ذاك إلا لمعنى يعرفه الحفاظ وهو أن النكارة ترجع إلى الفردية ، ولا يلزم من الفردية ضعف متن الحديث فضلا عن بطلانه ، وطائفة كابن الصلاح ترى أن المنكر والشواذ مترادفان ، وكم في الصحيح من حديث وصف بالشذوذ .. ) ،

فكثير من الألفاظ كالمنكر والشاذ كان لها معان أخري عند أئمة الحديث الأوائل غير المعاني التي صارت مشهورة عند من بعدهم ، وكم من حديث قالوا عنه صحيح شاذ وصحيح منكر وصحيح غريب وغير ذلك ، فلم يكن إطلاق النكارة والشذوذ دالا علي ضعف الحديث ،

أما عند من بعدهم وغلبة الألفاظ والمعاني الفقهية صار معني المنكر هو المعني المتداول المشهور اليوم يعني الضعيف بدرجاته ، وإنما تؤخذ الألفاظ بمعانيها عند قائلها لا بمعانيها عند سامعها .

حتى إن سلمنا أنها تعني التضعيف فليس من شرط الثقة أو الصدوق ألا يخطئ أبدا ، وكم من ثقة أو صدوق أخطأ في بضعة أحاديث وما أخرجه ذلك عن درجة الثقة أو الصدق ، والرجل كان مكثرا جدا وتجاوز حديثه ( 500 ) حديث ، فمثله بضعة أخطاء معدودة مغمورة في بحر روايته ، وهذا مع التسليم أصلا أنها أخطاء ، والرجل ثقة ربما أخطأ في بضعة أحاديث فقط .

أما ابن أبي كريمة فأقصي ما قيل فيه أنه يتشيع وليس هذا بجرح في الحديث ، وذكره ابن حبان في الثقات ضمن آخرين لكن قال (لست أعتمد عليهم ولا يعجبني الاحتجاج بهم لما كانوا فيه من المذهب الرديّ) يعني التشيع ، وذكره البخاري في التاريخ الكبير من غير جرح ، والتشيع عندهم تقديم علي بن أبي طالب علي باقي الصحابة دون جرح أو ذم في أحد منهم ، وإنما يقولون علي بن أبي طالب ثم أبو بكر ثم عمر ،

وهي مسألة مشهورة وقال بها كثير من الأئمة ، وإن كانت خطأ إلا أنها ليست بالمسألة الشديدة التي نضعف الرواة بسببها ، بل وهي أخف من كثير من البدع الأخري كالقدرية والخوارج والمرجئة وغيرهم ، والرجل مستور لا بأس به ، ولم يتفرد بالحديث .

9\_ رواه الروياني في مسنده ( 1333) عن إسماعيل بن صالح الحلواني عن إسماعيل بن أبي كريمة الحراني عن محد بن سلمة الباهلي عن خالد بن أبي يزيد القرشي عن زيد بن أبي أنيسة الجزري عن عبد الله بن المسور الهاشمي عن عبد الله بن جعفر عن النبي .

وهذا إسناد ضعيف جدا لحال عبد الله بن المسور وباقي رجاله ثقات ، أما عبد الله بن المسور فهو ضعيف جدا ولا يتعمد الكذب ، وما وقع في حديثه من كذب فهو مما وقع فيه خطأ لا عمدا ، وهو ضعيف جدا ،

قال النسائي ( متروك الحديث ) ، وقال أبو زرعة ( متروك ، واهٍ جدا ) ، وقال أبو حاتم ( الهاشميون لا يعرفونه وهو ضعيف الحديث ، يحدث بمراسيل لا أصل لها في أحاديث الثقات ) ، وقال ابن عبد البر ( متروك الحديث ) ، وقال الدارقطني ( متروك ) ،

لكن اتهمه ابن معين والبخاري وابن المديني وابن حبان وابن حنبل ، وقول من ضعفوه جدا وقالوا متروك أصح والرجل سوء حفظه شديد ولا يكذب تعمدا ، وعلي كل فهذه طريق إن لم تزد الحديث شيئا فلن تضعفه .

10\_ رواه الطبراني في المعجم الكبير ( 1429 ) عن أحمد بن محد الحضرمي عن إسحاق بن يزيد الدمشقي عن يزيد بن ربيعة الرحبي عن شراحيل بن آده الصنعاني عن ثوبان عن النبي . وهذا إسناد ضعيف لضعف أحمد الحضرمي ويزيد الرحبي وباقي رجاله ثقات .

أما يزيد الرحبي فضعيف فقط وأخطأ من قال متروك ، بل وقال عنه ابن عدي بعد أن فصّل فيه في الكامل ( لا بأس به في الشاميين ) ، وقال أبو أحمد ( ليس بالمتين عندهم ) ، وقال أبو مسهر ( غير متهم لكني أخشي عليه سوء الحفظ ) ،

وقال ابن حبان ( كان شيخا صدوقا إلا أنه اختلط في آخر عمره فكان يروي أشياء مقلوبة ، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد ، وفيما وافق الثقات فهو معتبر به لقدم صدقه قبل اختلاطه ) ،

وقال دحيم (كان في بدء أمره سويا ثم اختلط قبل موته) ، وضعفه الدارقطني والعقيلي وأبو حاتم وابن الجارود ، والرجل أقصي ما فيه سوء الحفظ وهو ضعيف فقط.

.. قائمة المصادر مذكورة بأكملها في آخر كتاب ( الكامل في السنن ) ..

\_\_ كتب سابقة:

1\_ الكامل في السُّنن ، أول كتاب على الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها ، بكل من رواها من الصحابة ، بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلى أضعف الضعيف ، مع الحكم على جميع الأحاديث ، وفيه ( 63,000 ) ثلاثة وستون ألف حديث / الإصدار الرابع

2\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث ( الإيمان معرفةٌ وقولٌ وعمل ) وحديث ( النظر إلي وجه عليٍّ عبادة ) وبيان معناه وحديث ( أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها ) وتصحيح الأئمة له

[2] الكامل في الأحاديث الضعيفة / الإصدار الثالث / إصدار جديد يحوي متون الأحاديث
الضعيفة بغير تكرار لأسانيدها ولمن رواها من الصحابة

4\_ الكامل في الأحاديث المتروكة والمكذوبة / الإصدار الثالث / إصدار جديد يحوي متون الأحاديث المتروكة والمكذوبة بغير تكرار لأسانيدها ولمن رواها من الصحابة

5\_ الكامل في أحاديث فضل الصلاة على النبي / 160 حديث
6\_ الكامل في أحاديث فضائل الصحابة / 4900 حديث

7\_ الكامل في أحاديث فضائل آل البيت لقرابتهم من النبي / 1700 حديث
8\_ الكامل في أحاديث فضائل أبي بكر الصديق / 800 حديث

- 9\_ الكامل في أحاديث فضائل عمر بن الخطاب / 600 حديث 10\_ الكامل في أحاديث فضائل عثمان بن عفان / 350 حديث 11\_ الكامل في أحاديث فضائل على بن أبي طالب / 950 حديث
- 12\_ الكامل في أحاديث فضائل معاوية بن أبي سفيان / 100 حديث 13\_ الكامل في أحاديث أحبِّ الصحابة إلى النبي / 40 حديث
- 14\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث اطلبوا الخير عند حِسان الوجوه من ( 20 ) طريقا عن النبي وبيان معناه
  - 15\_ الكامل في أحاديث أشراط الساعة الصغري / 3700 حديث 16\_ الكامل في تواتر حديث مهديّ آخر الزمان من ( 30 ) طريقا مختلفا إلى النبي
- 17\_ الكامل في أحاديث زواج النبي من ( 25 ) امرأة وطلق عشرة وارتدت واحدة وما تبع ذلك من أقاويل / 200 حديث
  - 18\_ الكامل في أحاديث ما كان لدي النبي من مِلك يمين وما تبع ذلك من أقاويل / 60 حديث
    - 19\_ الكامل في تواتر حديث رجم الزاني المحصن من ( 65 ) طريقا مختلفا إلى النبي

20\_ الكامل في تفاصيل حديث غفر الله لبغيِّ بسقيا كلب وبيان أنه ورد في غفران الصغائر وأن كلمة بغى تطلق لغويا على من زنت مرة واحدة / 30 حديث وأثر

21\_ الكامل في أحاديث المتعة وأيما رجل وامرأة تمتّعا فعِشرة ما بينهما ثلاثة أيام وأنها أبيحت للصحابة فقط وما تبع ذلك من أقاويل / 90 حديث

22\_ الكامل في أحاديث زواج النبي من عائشة وعمرها ( 6 ) ست سنوات ودخل بها وعمرها ( 9 ) تسع سنوات وعمره ( 54 ) أربعة وخمسين عاما / 100 حديث

23\_ الكامل في أحاديث لعن النبي المتبرجات من النساء وما في معناه وما تبعها من أقاويل / 200 حديث

26\_ الكامل في شهرة حديث يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار عن ( 7 ) سبعة من الصحابة عن النبي وجواب عائشة علي نفسها

27\_ الكامل في أحاديث لا تؤمُّ امرأةٌ رجلا ولو من وراء ستار / 60 حديث

28\_ الكامل في أحاديث خلقت المرأة من ضلع أعوج فدارِها تعِش بها ولن يفلح قوم ولوا أمرهم المرأة وما في معناه / 50 حديث

29\_ الكامل في أحاديث أذِن النبي في ضرب النساء ولا ترفع عصاك عن أهلك / 50 حديث

30\_ الكامل في أحاديث لا توفي المرأة حق زوجها وإن سال جسمه دما وصديدا فلحسته بلسانها ولا تُقبل لها حسنة إن باتت وزوجها عليها غاضب وما في معناه وما تبعها من أقاويل / 150 حديث

31\_ الكامل في تواتر حديث لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظّم الله عليها من حقه ، من ( 20 ) طريقا مختلفا إلي النبي ، وما تبعه من أقاويل

32\_ الكامل في شهرة حديث لا يجوز لامرأة أمر في مالها إلا بإذن زوجها ، من ( 9 ) تسع طرق مختلفة إلى النبي ، وما تبعه من أقاويل

33\_ الكامل في أحاديث كان النبي لا يصافح النساء وإن صافح وضع علي يده ثوبا / 25 حديث

34\_ الكامل في تواتر حديث أكثر أهل النار النساء ، من ( 20 ) طريقا مختلفا إلى النبي ، وما تبعه من أقاويل

35\_ الكامل في أحاديث كان النبي يقبِّل نساءه وهو صائم وقدرته على ملك نفسه وحديث عائشة كان النبي يقبِّلني ويمصُّ لساني / 40 حديث

36\_ الكامل في أحاديث كان النبي يباشر نساءه وهي حائض وعلي فرجِها خِرقة / 40 حديث

37\_ الكامل في أحاديث نهي النبي النساء عن الخروج لغير ضرورة وقال ارجعن مأزورات غير مأجورات وما في معناه / 100 حديث

38\_ الكامل في أحاديث أن النبي قام لجنازة يهودي وقال إنما قمنا للملائكة وإعظاما للذي يقبض الأرواح / 20 حديث

39\_ الكامل في أحاديث أشراط الساعة الكبري / 500 حديث 40\_ الكامل في تواتر حديث دابة آخر الزمان من ( 30 ) طريقا مختلفا إلى النبي

41\_ الكامل في تواتر حديث يأجوج ومأجوج من ( 30 ) طريقا مختلفا إلى النبي 41\_ الكامل في تواتر حديث نزول عيسي آخر الزمان من ( 35 ) طريقا مختلفا إلى النبي

 45\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من حفظ علي أمتي أربعين حديثا ومن حسّنه وعمل به من الأئمة

46\_ الكامل في آيات وأحاديث وصف من لم يسلم بالسفهاء والكلاب والحمير والأنعام والقردة والخنازير وأظلم الناس وأشرِّ الناس إلي آخر ما ورد من أوصاف / 300 آية وحديث

47\_ الكامل في أحاديث قول أبي طالب للنبي إن قومك أنصفوك يقولون لك لا تسبهم ولا تشتمهم ولا تستمهم ولا تستمهم ولا تستمهم ولا تستمهم ولا تستمهم ولا تستحم مجالسهم حتى لا يسبوك ويشتموك ويؤذوك / 200 حديث

48\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أن الفتنة في قوله تعالى ( والفتنة أكبر من القتل ) المراد بها الكفر / أي أن الكفر والشرك أعظم عند الله من القتل

49\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث قصة الغرانيق وذِكر ( 25 ) صحابي وتابعي وإمام ممن قبِلوها وفسّروا بها القرآن

50\_ الكامل في أحاديث كان النبي يخيّر المشركين بين الإسلام والقتل فمن أسلم تركه ومن أبي قتله ونقل الإجماع علي ذلك وأن ما قبله منسوخ / 350 حديث و50 أثر

51\_ الكامل في أحاديث شروط أهل الذمة وإيجاب عدم مساواتهم بالمسلمين وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب / 900 حديث

52\_ الكامل في تواتر حديث لا يُقتل مسلم بكافر قصاصا وإن قتله عامدا وإنما له الدية فقط من ( 19 ) طريقا مختلفا إلي النبي وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب

53\_ الكامل في تواتر حديث لا يرث الكافر من المسلم شيئا من ( 13 ) طريقا مختلفا إلى النبي وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب

54\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث دية الكتابيّ نصف دية المسلم من خمسة طرق ثابتة عن النبي وما تبع ذلك من أقاويل ونفاق وحروب

55\_ الكامل في أحاديث من جهر بتكذيب النبي أو قال ديننا خيرٌ من دين الإسلام يُقتل وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب / 100 حديث

56\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أن المرأة التي وضعت السم للنبي في الشاة قتلها النبي وصَلَبَها

57\_ الكامل في تواتر حديث من أسلم ثم تنصّر أو تهوّد أو كفر فاقتلوه من ( 40 ) طريقا مختلفا إلى النبي ونقل الإجماع على ذلك وبيان اختلاف حد الردة عن حد المحاربة وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب

58\_ الكامل في تواتر حديث أخرجوا اليهود والنصاري من جزيرة العرب ولا يسكنها إلا مسلم من ( 14 ) طريقا مختلفا إلى النبي وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب

59\_ الكامل في أحاديث من أبي الإسلام فخذوا منه الجزية والخَرَاج ثلاثة أضعاف ما على المسلم واجعلوا عليهم الذل والصَّغار وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب / 200 حديث

60\_ الكامل في أحاديث من أبي الجزية والخَرَاج وشروط أهل الذمة أو خالفها حكم فيهم النبي بالقتل وأخذ أموالهم غنائم ونسائهم وأطفالهم سبايا وما تبعها من أقاويل ونفاق وحروب / 250 حديث

61\_ الكامل في شهرة حديث أمرنا النبي أن نكشف عن فرج الغلام فمن نبت شعر عانته قتلناه ومن لم ينبت شعر عانته ومن لم ينبت شعر عانته جعلناه في الغنائم السبايا من ( 10 ) طرق مختلفة إلى النبي وما تبعه من أقاويل ونفاق وحروب

62\_ الكامل في أحاديث من شهد الشهادتين فهو مسلم له الجنة خالدا فيها وله مثل عشرة أضعاف أهل الدنيا جميعا وإن قتل وزني وسرق ومن لم يشهدهما فهو كافر مخلد في الجحيم وإن لم يؤذ إنسانا ولا حيوانا / 800 حديث

63\_ الكامل في أحاديث لا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يدخل الجنة إلا نفسٌ مسلمة / 150 حديث 64\_ الكامل في أحاديث أن قوله تعالى ( لتجدن أقربهم مودة ) نزل في أناس من أهل الكتاب لما سمعوا القرآن آمنوا به وبالنبى / 80 حديث

65\_ الكامل في أحاديث نُهِينا أن نستغفر لمن لم يمت مسلما وحيثما مررتَ بقبر كافر فبشّره بالنار / 70 حديث

66\_ الكامل في تواتر حديث استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي من ( 24 ) طريقا مختلفا إلى النبي وأن حديث إحياء أبوي النبي حديث آحاد بإسناد مسلسل بالكذابين والمجهولين

67\_ الكامل في شهرة حديث أن أبا نبي الله إبراهيم في النار من تسع طرق مختلفة إلى النبي

68\_ الكامل في تواتر حديث أطفال المشركين في النار والوائدة والموءودة في النار من ( 10 ) عشر طرق مختلفة إلى النبي

69\_ الكامل في تواتر حديث سُئل النبي عن قتل أطفال المشركين فقال نعم هم من أهليهم من ( 11 ) طريقا مختلفا إلي النبي وبيانه

70\_ الكامل في أحاديث إباحة التألّي على الله وأمثلة من تألّي الصحابة على الله أمام النبي وأحاديث النهي عنه والجمع بينهما / 70 حديث

71\_ الكامل في أحاديث من رأي منكم منكرا فليغيّره وإن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه عمَّهم الله بالعقاب / 700 حديث

72\_ الكامل في أحاديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيّ ومن جالس أهل المعاصي لعنه الله / 50 حديث

73\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس ومن خلع جلباب الحياء فلا غيبة له من ( 10 ) عشر طرق عن النبي

74\_ الكامل في تواتر حديث أيما امرئ سببتُه أو شتمتُه أو آذيته أو جلدته بغير حق فاللهم اجعلها له زكاة وكفّارة وقُربة من ( 20 ) طريقا مختلفا إلى النبي

75\_ الكامل في أحاديث فضائل العرب وحب العرب إيمان وبغضهم نفاق / 100 حديث

76\_ الكامل في أحاديث فضائل قريش وأن الله اصطفي قريشا على سائر الناس وحب قريش إيمان وبغضهم نفاق / 200 حديث

77\_ الكامل في أحاديث أُحِلَّت لي الغنائم ومن قتل كافرا فله ماله ومتاعه وأحاديث توزيع الغنائم وأنصبتها وأسهمها / 900 حديث

78\_ الكامل في أحاديث من كان النبي يعطيهم المال للبقاء على الإسلام وقولهم كنا نبغض النبي فظلَّ يعطينا المال حتى صار أحبَّ الناس إلينا / 50 حديث

79\_ الكامل في أحاديث إن خُمُس الغنائم لله ورسوله وأحلَّ الله للنبي أن يصطفي لنفسه ما يشاء من الغنائم والسبايا / 100 حديث

80\_ الكامل في أحاديث اغزوا تغنموا النساء الحِسان ومن لم يرض بحكم النبي قال لأقتلنَّ رجالهم ولأسبينَّ نساءهم وأطفالهم وأحاديث توزيعهم كجزء من الغنائم كتوزيع المال والمتاع / 300 حديث

81\_ الكامل في أحاديث نقل العبد من سيد إلى سيد أفضل في الأجر وأعظم عند الله من عتقه ونقل الإجماع أن عتق العبيد ليس بواجب ولا فرض / 950 حديث

82\_ الكامل في أحاديث لا يُقتل حرٌ بعبد قصاصا وإن قتله عامدا وعورة الأمَة المملوكة من السرة إلى الركبة وباقي الأحكام التي تختلف بين الحر والعبد / 250 حديث

83\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من عشق فعف فمات مات شهيدا وبيان معناه ومن صححه من الأئمة

84\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من حدث حديثا فعطس عنده فهو حق وبيان معناه ومن حسّنه وضعّفه من الأئمة وإنكارهم على من قال أنه متروك أو مكذوب

85\_ الكامل في أسانيد وتضعيف حديث نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام وتضعيف الأئمة له وإنكارهم علي من قال أنه متروك أو مكذوب

86\_ الكامل في تواتر حديث لا تأتوا النساء في أدبارهن ولعن الله من أتي امرأته في دبرها من ( 19 ) طريقا مختلفا إلى النبي

87\_ الكامل في تواتر حديث الشؤم في الدار والمرأة والفرس عن ( 9 ) تسعة من الصحابة عن النبي وإنكارهم علي عائشة

88\_ الكامل في تواتر حديث شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل واحد وشهادة المرأة نصف شهادة الرجل وإن كانت أصدق الناس وأوثقهم في رواية الحديث النبوي

89\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث إذا أتي الرجل امرأته فليستترا ولا يتجردا تجرد العِيرَين ونقل الإجماع أن عدم تعري الزوجين عند الجماع مستحب

90\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث لا يدخل الجنة ديوث من سبعة طرق عن النبي

91\_ الكامل في شهرة حديث لعن الله المحَلِّل والمحَلَّل له من ( 8 ) ثمانية طرق مختلفة إلى النبي

92\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ومن حسّنه من الأئمة والإنكار على من منع العمل به

93\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من زار قبري وجبت له شفاعتي ومن صححه من الأئمة وإنكارهم على من قال أنه ضعيف أو متروك

94\_ الكامل في أحاديث مِصر وحديث إذا رأيت فيها رجلين يقتتلان في موضع لبِنة فاخرج منها / 60 حديث

95\_ الكامل في أحاديث الشام ودمشق واليمن وأحاديث الشام صفوة الله من بلاده وخير جُندِه / 200 حديث

96\_ الكامل في أحاديث العراق والبصرة والكوفة وكربلاء / 120 حديث 97\_ الكامل في أحاديث قزوين وعسقلان والقسطنطينية وخراسان ومَرو / 90 حديث

98\_ الكامل في أحاديث سجود الشمس تحت العرش في الليل كل يوم والكلام عما فيها من معارضة لقوانين علم الفلك

99\_ الكامل في أحاديث الأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار وفعل النبي لذلك ( 10 ) عشر سنين وجواب مُنكِري الاستنجاء بالمنديل على أنفسهم / 40 حديث

100\_ الكامل في أحاديث الأمر بقتل الكلاب صغيرها وكبيرها أبيضها وأسودها حتى الكلاب الأليفة وكلاب الحراسة والكلام عما نُسِخ من ذلك / 120 حديث

101\_ الكامل في تواتر حديث من اقتني كلبا غير كلب الصيد والحراسة نقص من أجره كل يوم قيراط من ( 14 ) طريقا مختلفا إلى النبي

102\_ الكامل في تقريب ( سنن ابن ماجة ) بحذف الأسانيد مع بيان الحكم علي كل حديث وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه

103\_ الكامل في أحاديث ( سنن ابن ماجة ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك وبيان أن ليس فيه حديث متروك أو مكذوب / 140 حديث

104\_ الكامل في تقريب ( سنن الترمذي ) بحذف الأسانيد مع بيان الحكم على كل حديث والإبقاء على ما فيه من الأقوال الفقهية وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه

105\_ الكامل في أحاديث ( سنن الترمذي ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك وبيان أن ليس فيه حديث متروك أو مكذوب / 50 حديث

106\_ الكامل في تواتر حديث الميت يُعَذَّبُ بما نِيح عليه عن ( 7 ) سبعة من الصحابة عن النبي وإنكارهم على عائشة

107\_ الكامل في تواتر حديث أن النبي بال قائما عن عشرة من الصحابة وإنكارهم علي عائشة

108\_ الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن لا يُقتل مسلمٌ بكافر قصاصا وإن كان معاهدا غير محارب مع ذِكر ( 50 ) صحابيا وإماما منهم مع بيان تناقض أبي حنيفة في المسألة وجوابه علي نفسه

109\_ الكامل في زوائد كتاب الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي وما تفرد به عن كتب الرواية / 700 حديث

110\_ الكامل في الأسانيد مع تفصيل كل إسناد وبيان حاله وحال رواته / الجزء الأول / 2500 إسناد

111\_ الكامل في أحاديث الصلاة وما ورد في فرضها وفضلها وكيفيتها وآدابها / 5700 حديث

112\_ الكامل في أحاديث قتل تارك الصلاة ونقل الإجماع أن تارك الصلاة يُقتل أو يُحبس ويُضرب حتى يصلى / 90 حديث 113\_ الكامل في أحاديث الوضوء وما ورد في فرضه وفضله وكيفيته وآدابه / 1000 حديث 114\_ الكامل في تواتر حديث الأذنان من الرأس في الوضوء من ( 16 ) طريقا مختلفا إلى النبي

115\_ الكامل في أحاديث الأذان وما ورد في فرضه وفضله وكيفيته وآدابه / 390 حديث

116\_ الكامل في أحاديث الجماعة والصف الأول للرجال في الصلاة وما ورد في ذلك من فضل وآداب / 340 حديث

> 117\_ الكامل في أحاديث القراءة خلف الإمام في الصلاة / 85 حديث 118\_ الكامل في أحاديث المسح على الخفين في الوضوء / 170 حديث

119\_ الكامل في أحاديث التيمم وما ورد في فضله وكيفيته وآدابه / 90 حديث 120\_ الكامل في أحاديث سجود السهو في الصلاة وما ورد في كيفيته وآدابه / 60 حديث

121\_ الكامل في أحاديث صلوات النوافل وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 980 حديث 122\_ الكامل في أحاديث المساجد وما ورد في بنائها وفضلها وآدابها / 1000 حديث

123\_ الكامل في أحاديث القنوت في الصلاة وما ورد في فضله وآدابه / 70 حديث

124\_ الكامل في أحاديث الوتر والتهجد وقيام الليل وما ورد في فضله وكيفيته وآدابه / 870 حديث

125\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وبيان من صححه من الأئمة والجواب عن حجج من ضعفه

126\_ الكامل في أحاديث السواك وما ورد في فضله وآدابه / 170 حديث 127\_ الكامل في أحاديث صلاة الجنازة وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 380 حديث

128\_ الكامل في أحاديث صلاة الاستسقاء وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 50 حديث 129\_ الكامل في أحاديث صلاة الاستخارة وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 10 أحاديث

130\_ الكامل في أحاديث صلاة التسابيح وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها وتصحيح أكثر من ( 20 ) إماما لها

133\_ الكامل في أحاديث صلاة الكسوف والخسوف وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 100 حديث 134\_ الكامل في أحاديث صلاة العيدين وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 115 حديث 135\_ الكامل في أحاديث صلاة الضحي وما ورد في فضلها وكيفيتها وآدابها / 125 حديث

136\_ الكامل في أحاديث رجم الزاني مع بيان أن تحريم الزني أمر شرعي وليس طبيا أو لمنع اختلاط النسل بسبب إباحة نكاح المتعة ( 20 ) سنة في أول الإسلام / 180 حديث

137\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث لا توفي المرأة حق زوجها وإن سال جسمه دما وصديدا فلحسته بلسانها وتصحيح الأئمة له وبيان أن الحجة الوحيدة لمن ضعفه أنه لا يعجبهم

138\_ الكامل في أحاديث سبب نزول آية ( لا إكراه في الدين ) وبيان أنها نزلت في اليهود والنصاري وليس في عموم المشركين والمرتدين والفاسقين / 85 حديث وأثر

139\_ الكامل في تواتر حديث من كنتُ مولاه فعليُّ بن أبي طالب مولاه من ( 40 ) طريقا مختلفا إلى النبي

140\_ الكامل في آيات وأحاديث وإجماع إن الدين عند الله الإسلام ولا يدخل الجنة إلا مسلم وحيثما مررت بقبر كافر فبشّره بالنار وما ورد في هذه المعاني / 1300 آية وحديث

141\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث الطير من ( 40 ) طريقا إلى النبي ومن صححه من الأئمة وبيان تعنت بعض المحدثين في قبول أحاديث فضائل على بن أبي طالب

142\_ الكامل في أحاديث بعثني ربي بكسر المعازف والمزامير وبيان اختلاف حكم الغناء عن حكم المعازف / 120 حديث / مع بيان وتنبيه حول سرقة بعض كتب الكامل ونسبتها لغير صاحبها

143\_ الكامل في أحاديث حرم النبي الغناء ولعن المغنيّ والمغنيّ له مع بيان اختلاف حكم المغنية الحرة عن المغنية الأمّة المملوكة واختلاف حكم الغناء عن حكم المعازف / 100 حديث

144\_ الكامل في أحاديث الخمر وما ورد فيها من تحريم وذم وعقوبة ووعيد وحدود وبيان عدم امتناع الصحابة عنها قبل تحريمها / 700 حديث

145\_ الكامل في تواتر حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام من ( 19 ) طريقا مختلفا إلى النبي

146\_ الكامل في تواتر حديث من شرب الخمر أربع مرات فاقتلوه من ( 15 ) طريقا مختلفا إلى النبي وبيان اختلاف الأئمة في نَسخِه

147\_ الكامل في أحاديث السرقة وما ورد فيها من تحريم وذم وعقوبة ووعيد وحدود بقطع الأيدي والأرجل / 650 حديث

148\_ الكامل في أحاديث حد السرقة وما ورد فيه من مقادير وقطع الأيدي والأرجل ونقل الإجماع على ذلك / 140 حديث

149\_ الكامل في أحاديث عمل قوم لوط وما ورد فيه من تحريم وذم ووعيد وعقوبة وحدود مع بيان أن تحريم ذلك أمر شرعي وليس طبي / 100 حديث

150\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط مع بيان اختلاف الصحابة والأئمة في حده بين الرجم والقتل والحرق

151\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث من وقع علي بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ومن صحّحه من الأئمة والجواب عن حجج من ضعّفه

152\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث يحمل هذا العلم من كل خَلَفٍ عُدُوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين

153\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث المرأة تُقبِل وتُدبِر في صورة شيطان فمن وجد ذلك فليأت امرأته ونصرة الإمام مسلم في تصحيحه وبيان تعنت وجهالة مخالفيه

154\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث صدقك وهو كذوب وبيان فائدته الفقهية في عدم اعتبار الحالات الفردية في القواعد العامة

155\_ الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة على حد الردّة وأنه على مجرد الخروج من الإسلام بقول أو فعل مع ذِكر ( 150 ) صحابي وإمام منهم وبيان سبب إخفار الجُدد لكثير من آثار وإجماعات الصحابة والأئمة

156\_ الكامل في تقريب ( سنن الدارمي ) بحذف الأسانيد مع بيان الحكم علي كل حديث وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه

157\_ الكامل في أحاديث ( سنن الدارمي ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك وبيان أن ليس فيه حديث متروك أو مكذوب / 10 أحاديث

158\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث خلق الله التربة يوم السبت ومن صححه من الأئمة ونصرة الإمام مسلم على تعنت مخالفيه

159\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث النساء شقائق الرجال وبيان أنه ورد مخصوصا مقصورا على الجِماع وتشابه الأبناء مع الآباء والأمهات بالوراثة

160\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث على بن أبي طالب سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغُرِّ المُحجَّلين من خمس طرق عن النبي

161\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث يتجلَّى الله يوم القيامة لعباده عامة ويتجلي لأبي بكر خاصة من خمس طرق عن النبي

162\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث أن الزهرة فتنت المَلَكين هاروت وماروت فمسخها الله كوكبا ومن صححه من الأئمة ومن قال به من الصحابة

163\_ الكامل في إعادة النظر في حديث نباتُ الشَّعرِ في الأنفِ أمانٌ من الجُذام وإثبات صحته وجوابي على نفسي وحججي حين ضعّفتُه

164\_ الكامل في تقريب ( صحيح ابن حبان ) بحذف الأسانيد مع بيان الحكم علي كل حديث وبيان عدم وجود حديث ضعيف فيه ونصرة الإمام ابن حبان علي تعنت مخالفيه

165\_ الكامل في تقريب ( الأدب المفرد ) للبخاري بحذف الأسانيد مع بيان الحكم علي كل حديث وبيان أن ليس فيه إلا ستة أحاديث ضعيفة فقط وبيان جواز العمل بالضعيف والضعيف جدا

166\_ الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة على الخِمار وتحريم إظهار المرأة لشئ من جسدها سوي الوجه والكفين على الأكثر مع ذِكر ( 100 ) صحابي وإمام منهم وكشف جهالة الحدثاء الأغرار

167\_ الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة على جواز ضرب الرجل امرأته باليد والعصا مع ذِكر ( 100 ) صحابي وإمام منهم وبيان أن معني النشوز هو العصيان بالقول أو الفعل وكشف جهالة الحُدثَاء الأغرار

168\_ الكامل في اتفاق الصحابة والأئمة أن آيات ( قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ) و لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ) و ( إن جنحوا للسلم فاجنح لها ) وأشباهها منسوخة في المشركين ومخصوصة بمزيد أحكام في أهل الكتاب مع ذِكر ( 120 ) صحابي وإمام منهم و ( 280 ) مثالا من آثارهم وأقوالهم

169\_ الكامل في تقريب ( الجامع الصغير وزيادته ) للسيوطي ببيان الحكم علي كل حديث وإصلاح ما أفسده المتعنتون في الحكم علي أحاديثه ورفع نسبة الصحيح فيه من ( 55 % ) إلي ( 90 % ) مع تشكيل جميع ما في الكتاب من أحاديث / 14500 حديث

170\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع وتصحيح أكثر من ( 15 ) إماما له وبيان الأسباب الحديثية لتعنت كثير من المعاصرين في الحكم على الأحاديث

171\_ الكامل في أحاديث ( مسند أحمد ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه وأن نسبة الصحيح فيه لا تقل عن ( 95 % ) من أحاديثه

172\_ الكامل في أحاديث ( سنن أبي داود ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه وأن نسبة الصحيح فيه لا تقل عن ( 98 % ) من أحاديثه

173\_ الكامل في أحاديث ( مستدرك الحاكم ) التي قيل أنها متروكة أو مكذوبة مع إثبات خطأ ذلك وبيان عدم وجود حديث متروك أو مكذوب فيه وأن نسبة الصحيح فيه لا تقل عن ( 99 % ) من أحاديثه

174\_ الكامل في أسانيد وتضعيف حديث لا تعلموهن الكتابة وبيان أنه ليس بمتروك ولا مكذوب وأنه ورد في النهي عن تعليم المغنيات

175\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث عوِّدوا نساءكم المغزل ونِعمَ لهو المرأة المغزل من سبعة طرق عن النبي وبيان معناه

176\_ الكامل في أسانيد وتصحيح حديث ينادي منادٍ يوم القيامة غضوا أبصاركم عن فاطمة بنت محد حتى تمر على الصراط من سبعة طرق عن النبي ومن حسّنه من الأئمة والجواب عن تعنت من لم يعجبهم الحديث

177\_ الكامل في تواتر حديث الفخذ من العورة من ( 12 ) طريقا مختلفا إلى النبي وذِكر ( 40 ) إماما ممن صححوه واحتجوا به مع بيان شدة ضعف ما خالفه

178\_ الكامل في تواتر حديث أوتيت القرآن ومثله معه من ( 13 ) طريقا مختلفا إلى النبي وذِكر ( 50 ) إماما ممن صححوه مع بيان ( 10 ) أوجه عقلية لوجود وحي مرويٍّ غير القرآن

-----

سلسلة الكامل/ كتاب رقم 179/ الكامل في أسانير و تصحيح حديث اعرضوا حديثي على القرآن من (9) تسعة طرق عن النبي وبيان سبب وروهه وأن النبي قاله في روايات المجهولين غير معريني العدالة والعلم والثقة لمؤلفه و / عامر أحمر السيني .. الكتاب مجاني